

لو أردنا أن نصرب المثل على إنسانية الرسول الله وعظمة أخلافه ، لوجدنا منات القصص والمواقف التى تبرهن على ذلك ، على أن قصة زواج الرسول الله من جوبرية بنت الحارث السهودية الأصل ، تُعَدّ من أقصل النماذج ، التى تؤكّد على عظمة هذا الرسول الله وسمو أخلافه ، حيث أثبت بهذا الزواج ، أن نفسه لا تعرف الانتفام أو الحقد ، بل تدعو إلى التسامح والحب والسلام ..

فها هو ذَا عَلَى يَتزوَّجُ جُويُرِيَةَ بِنْتَ الْحارِثِ بِنِ ضِرارِ سيد بنى الْمُصْطَلَقِ ، الذي قادَ جُموعَ الْيهود ، وتآمر معهم على قتل محمد على مهما كان الثمن .. ولم يقابل الرسول على هذا الصنيع بما يستحقه ، بل ضرب المثل في السماحة والْعَفْو ..

ولُّنبدأ الْقصة إذنُّ من بدايتها .

فقد وضع يهود بنى المصطلق خطة الاغتيال الرسول على ، برغم العهود التى كانت بينهم وبينه ، وعلم الرسول على بذلك ، فجمع أصحابه وأسرع في الخروج ، لكى يفاجئوا اليهود في أماكنهم



ماء «المريسيع» ، لكى يضمن المسلمون وجود الماء ، وفرض المسمول المسملة وفرض المسلموا له ، وراح يهود بنى المصطلق يقذفون المسلمين بنيالهم ولكن دون جدوى ، فقد كانت نبالهم لا تصيب أهدافها ، بيتما راح اليهود ينساقطون أمام سهام المسلمين المتتالية .

وأمر الرسول عَلِيَّ المسلمين باللَّهجوم الشَّامل على قواعد البيهود ، فانْدفعَ المسلمونَ بقوةً ، وحَملوا علَى الأعْداء حملةً قويَّةً ، وأَخذتُ سبُوفُهمُ تحصدُ رقابُ الْيهود ، فماتُ منهم عددٌ كبيرٌ ، وهرب منهم عددٌ أكبر ، أمَّا مَن بقي منهم فقد استسلموا للمسلمين ، فأخذهم المسلمون أسرى . وبعدُ أَنَّ حَقَّقتُ هذه الْغَزُوةُ أهدافَها ، أمر الرسولُ عَيْكُ الْمسلمينَ بِالْعُودة إلى المدينة المنورة ، فرجَعوا وهم يحملونَ ما أَنْعُمَ اللَّهُ عليهم من الْغنائم والأسرى ، وكان من بين الأسرى ١ جُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، ، قائد بني المصطلق وزَعيم الموامرة صدُّ رسول الله عَلَيْهُ.

وأَخذَ كلُّ مُسلم نصيبه من الْعَتاثِم والأَسْرى ، فوقعت وجُويرية بنت الْحارث، في سهم ثابت بن قيس ، فطلبت منه أن يفديها بالمال ويتركها حرة لوجه الله ، لكن ثابت ابن قيس اشترط عليها أن تدفع مالا كثيرا لكى تفدى نفسها ، بعد أن علم أنها ابنة زعيم بنى المصطلق ، فعجزت عن ذلك ، فقد فر أبوها مع الفارين ولبس معها من فعجزت عن ذلك ، فقد فر أبوها مع الفارين ولبس معها من



التكالدا للاالعالك التكالا الاالا العد

وسألَت أسيرة كانت معها في الأسر:

-ما العملُ ؟ رهلُ أصبحُ أسيَرةً وأنا بنتُ زَعيمٍ بنى المصطلَق ؟

فقالت لها:

-اذهبى إلى مُحمد ، واعْرضى عليه الأمْرَ ، فقد يُساعِدُك .
وتعجّبت جُويرية من كلام جارتها وقالت في دهشة :
- كيف أذهب إلى محمد ، وأبى هو الذي قاد جُمُوعَ الْيهود ضدّه ؟

فقالت لها:

- لن تُندمى ، فإنَّ قلب محمد لا يعرف الْحقد أر الا نتقام ! وعملت جُويرية بنت الحارث بمشورة صاحبتها ، وذهبت إلى رسول الله تلك وقالت له :

- يا رسول الله ، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ، وقد أصابني من البلاء ما قد علمت ، فوقعت في نصيب ثابت بن قيس ، فكاتبته على نفسي .

## التكالة الوالق القصر التلك الدالة القالة القالة

فَسَالُهَا الرسولُ عَلَيْ عَمَّا تُريدُهُ كَى يَفَضِيهُ لَهَا فَقَالَتْ:

لقد جنتُ أَسْتَعِينُ بِكَ لِتَدْفَعَهَا عَنِى وَتُرِدُ إِلَى حَرَيتِى ا ونظر الرسولُ عَلَيْ إلى ما هو أَبْعَدُ من ذلك ، فقال :

حملُ لك في خير مما طلبت ؟



التعالدا الأالدا الأعما الأتعالا الدالة التدالد

فقالت جُويرية :

ــوما هو يا رسولَ الله ؟

فقال على :

\_أَدُفَع كِتابَتُك وأَتَزوَّجُك إ

ولم تصدق جُويرية ما تسمع ، إذْ ستتحولُ من مُجُرد أسيرة عند أحد المسلمين إلى زوجة لسيد البشر ورسول رب العالمين ، فقالت على الفور :

ـ نعم يا رسول الله .

وعلمُ المسلمونُ بنباً زواجِ رسول الله عَلَيْ من جُويريةُ بنت الحارثِ اليهوديَّةِ ، فأدركوا أنَّ وراء هذا الزَّواجِ حِكَمةٌ ساميةٌ ، وقالوا في تسامُح :

-إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، صَارَ يُربطُهُ بِالْيهودِ نِسِبُّ وَصِهْرٌ ، وَيَجِبُ أَنَّ نَطْلِقَ مِنْ فَى أَيْدِينا مِنَ الأَسْرَى إكرامًا لهذا السَّبِ وهذه المصاهرة !

فأرسلوا من كان في أيديهم وقالوا:

\_هم أصهارُ رسولِ الله على !

فكان هذا الزواج سببا في عنق مائة أسرة من اليهود، كان مصيرُها إمّا الأسرُ وإمّا الْقتلُ ، وبدلك كان هذا الزواج المعيمون بركة على عدد كبير من البهود، وفرصة لسائر الميمود بركة على عدد كبير من البهود، وفرصة لسائر الميهود ليسامُلوا في أخلاق هذا الرسول العظيم ، الذي

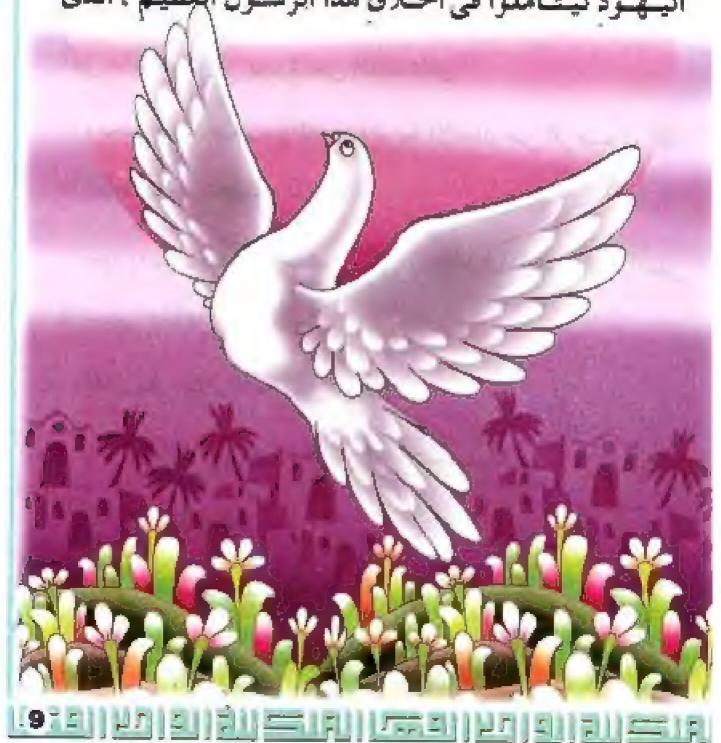

ضرب لهم المثل الأسمى في السّماحة وضبط النّفس ، وما زال يطمع في هدايتهم وتوبّتهم .

ولذلك قالَ العلماءُ تعليفًا على هذا الزُّواج المبارَك:

- ما من امرأة كانت أعظم بركة على قرمها من جُويرية بنت الحارث ، حيث أعتق بزواجها من رسول الله على أهل ، أهل مائة بيت من يهود بنى المصطلق !

وبعد مدة طلب والدُ جويرية الأمان من الرسول على فأعْطاهُ إِيَّاهُ ، فجاءَهُ وقالَ له :

يا رسول الله ، أصبتم ابنتى ، وهذا فداؤها . فإن ابتتى لا يُسبَى مثلها !

فقالَ لهُ رسولُ اللَّه عَلَيْهُ :

- أرأيت إِنْ خيرتها ، أليس قد أحسنت ؟ فأجابه الحارث :

- بلَّى يا رسولُ الله .

فأتى النبيُّ عَنِّكُ بجويرية بنت الحارث فسألها أَبُوهَا :

\_يا بنتى قد جئت بفدائك ، فهل تأتين معى أو تبقين مع

فقالت جريرية:

\_لقد احْترْتُ الله ورسولهُ .

وبهرت أخلاق محمد على الحارث بن ضرار حيث كان باستطاعته أن يحتفظ بابنته أسيرة عنده ، لكمه على حررها



بالتكايك الدانك النصر التلك الثابية الدارك والدري

من الأسر ، وتزوَّجها وأعاد إليها كرامتها ، وجعلها أمَّا للمسلمين ، شأنه شأد عائشة وحفصة وزينب .

ولم يلبث الحارث طويلاً حسنى دخل قلب الإسلام ، فقال بأعلى صوته :

- أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهِ ، وأَنْ مُحمدًا رسولُ اللَّهِ !

وُمنَّذُ إعْلانِ هذا الزُّواجِ الْمساركِ ، صارتُ للأسْرَى مِن الْسِهُودِ حُرِّمةً لَذَى الْمسلمينَ ، فَهُمْ وإنْ كانوا قبل هذا الرُّواجِ أَعْداءَ للرسُول عَنْ ، إلا أنهم أصبحوا أصهارًا لهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لقد حرج الرسول على المُصطلق . ولم يكُن يريد شيئا عير ذلك ، فاعانه الله عليهم ومصرة ولم يكن يريد شيئا عير ذلك ، فاعانه الله عليهم ومصرة نصرا مؤزرا ، لكن هذا النصر ، لم يكن هو كل ما يريده الرسول على ، بل كان يطمع في انتصار أعظم من هذا ،



الالك للدالداله الحصالي الماكلية الدالم الدك

والأمل يحدُوهُ في تحقيق ذلك ، وحقًا لقد أثمر زواج الرسول على النبيجة الطيبة التي كان يتمناها ، فقد ثاب كثير من اليهود إلى رُشْدهم ، ونسى المسلمون كل ما سبق منهم ، فصفحوا عن ماضيهم وتسامحوا معهم .

وكان لهذا التسامُحِ أَكْبَرُ الأَثْرِ في نفوسِ اليهود ، حيثُ ظلُوا مستذكرين لهذا الصُّنيع ، وهذا الموقف الإنسانيُّ النبيل ، فتغيَّرَتْ نفوسُ كثير منهمٌ .

وأرادت جُويرية بنت المحارث \* أن تكفر عن ماضيها ، حيث كانت نعيش في ظلمات وضلال ، فراحت تكنر من العبادة وتتقرب إلى الله بصالح الأعمال ، فهي الآن ووجة لنبي كريم ، فما أحوجها إلى مزيد من الطاعة والعبادة حتى تكون جديرة بهذا الفضل .

ولذلك فقد كانت جُويرية تقضى أكثر وقتها في الصلاة ، وقد مر بها الرسول على وهي قائمة تصلى في المسجد ، ثم مر عليها بعد فترة وقد انتصف النهار ، وهي ما تزال على هذا الحال ، فتعجب الرسول على وقال لها :

\_مازلت على ذلك 1

فكانت جُريرية (رضى الله عنها) لا تترك هذا الدُعاء الذى علمها إِيَّاهُ الرسولُ عَلَيْ ، كما كانت جُريرية كثيرة الصيام ، دخل عليها رسولُ الله عَلَيْ يوم جمعة رهى صائمة ، فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : فتصومين غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطرى !

فعلمها الرسولُ عَنِي ، وعلم كلَّ المسلمينَ ، أَنْ صيامَ يومِ الْجمعة عِفْرده غيرُ جائز ، إلا إذا كانَ مصحوبًا بيوم فَبلهُ أَوْ بَعْدهُ .

وعاشت جويرية (رضى الله عنها) حتى عام خمسين للهجرة ، وتولّيت عن عُمر يقارب الخامسة والسّتين ، وقد تزوجها الرسول عَظَة في السنة السّادسة ، رحمها الله رحمة واسعة ، ونفعنا بسيرتها ، وملاً فلُوبنا بالنّور والهداية !

> (تمت) الكتابالقادم صفية بنت حيى بن أخطب (١)

> > رعم الإيماع : ٢٠٠١/١٠٠٠ - ٦٠٠٠ الدرليم المركن : - - ٦٠١ - ٢٦٠ - ٢١٠ الدرليم المركن : - - ٦٠١ - ١٩٠٠ - ٢٦٠ - ٢٠١٠